## الكِيَّابُ الْحَامِسُ

4

となっとなっとなっとなっとなっとなっとなっとなっ

4

に関うに関うに関うに関うに関うに関うに関うに関うに関うに関う

(6)

فنطعث للمستشطية فيمل

المتعَفِينَةُ (٢٤٢ ص) مَصْرُهُ لَالْكِهِ

تحقث تى أ<u>بد</u> تحبّدالله آل حَمْمَالنَّ

と見つとなりとなら Someroumenousmenoumenoumenousmenoumenoumenoumenousmenoumenousmenoumenousmenoumenousmenousmenousmenousmenousmen

.

# بنَصِيبِ بِالسَّلِاقِعِ بَالْعَامَ الْعَالِيَةِ الْعَامَ الْعَالِيَةِ الْعَامَ الْعَالِيَةِ الْعَامَ الْعَالِي

إن الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونَعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سَيئاتِ أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلّا الله، وحدَه لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فهذا (الكتاب الخامس) من هذا الجامع، وهو قطعة يسيرة من كتاب «الإيمان» لمحمد بن أسلم الطوسي المتوفى سنة (٢٤٢هـ) كَاللهُ-

وهو من أئمة الإسلام والسُّنَّة، كان صاحب أثر واتباع، صنف في الرد على الجهمية كتابًا كبيرًا، ولما قرأه الإمام أحمد كَاللهُ تعجَّب منه.

وله مُصنفٌ في الردِّ على المرجئة والكرَّامية، رد عليهم بالآثار، وبيَّن فيه ضلاهم، وكشف فيه عن حقيقة مقالهم، وصفه أبو نعيم في «الحلية» فقال: وكتابه يشتمل على أكثر من جزءين مشحونًا بالآثار المسندة، وقول الصّحابة والتابعين. اه.

وهذان الكتابان حسب علمي في عداد كتب السُّنَّة المفقودة.

وقد نقل أبو نعيم في «الحلية» منهما شيئًا يسيرًا، ومنه أفدت في استخراج كتاب «الإيمان»، ولم أقف على نقولاتٍ من هذا الكتاب في غير هذا المصدر.

وي والمرابع في المرابع في المرابع and the second second

 $(1, 1, \dots, n) = \sup_{i \in \mathcal{I}} (1, 1, \dots, n) = \max_{i \in \mathcal{I}} (1, \dots, n)$ 

.

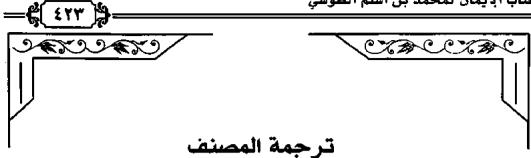

- \* الاسم: محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الخراساني الطوسي.
  - الكنية: أبو الحسن.
  - مولده: حدود الثمانين ومئة.
    - \* الوفاة: (٢٤٢هـ) كَلَّلُهُ.

#### 0 ثناء العلماء عليه:

قال إسحاق بن راهويه كَنْيَّلَهُ وذكر في حديث رفعه إلى النبي ﷺ قال: "إن الله لم يكن ليجمع أُمَّة محمد على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم».

فقال رجل: يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟

فقال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه.

وقال إسحاق: لم أسمع عالمًا منذ خمسين سنة أعلم من محمد بن أسلم.

وقال أبو عبد الله محمد بن القاسم الطوسي خادم ابن أسلم: سمعت أبا يعقوب المروزي ببغداد، وقلت له: قد صحبت محمد بن أسلم، وصحبت أحمد بن حنبل، أي الرجلين كان عندك أرجع أو أكبر أو أبصر بالدين ؟

فقال: يا أبا عبد الله، لم تقول هذا؟ إذا ذكرت محمد بن أسلم

في أربعة أشياء فلا تقرن معه أحدًا: البصر بالدين، واتباع أثر النبي عليه الدنيا، وفصاحة لسانه بالقرآن والنحو.

ثم قال لي: نظر أحمد بن حنبل في كتاب «الرد على الجهمية» الذي وضعه محمد بن أسلم، فتعجّب منه، ثم قال: يا أبا يعقوب، رأت عيناك مثل محمد؟!

قال أبو عبد الله: وكتب إلى أحمد بن نصر: أن اكتب إليّ بحال محمد بن أسلم فإنه ركن من أركان الإسلام.

وقال ابن خزيمة: حدثنا من لم تر عيناي مثله: أبو عبد الله محمد بن أسلم.

وقال: حدثنا رباني هذه الأُمة محمد بن أسلم الطوسي.

#### ٥ مصادر الترجمة:

«الحلية» (٢٨/٩)، و«السير» (١٢/ ١٩٥).

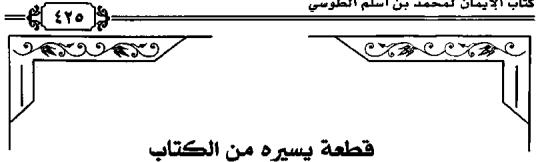

قال أبو نُعيم في «الحلية»:

حدثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن عبيد الله الجرجاني المقرئ، ثنا محمد بن زهير الطوسى، ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا كهمس، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن عبد الله بن عمر، عن عمر وهي أن جبرائيل على جاء إلى رسول الله على فسأله عن الإيمان.

فقال رسول الله على: «الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر كله خيره وشره..». الحديث(١٠٠٠.

وهذا أول حديث ذكره، واستفتح به كتابه، وبني عليه كلامه.

### قال محمد بن أسلم الطوسي نَظُّلُّهُ:

<u>ا</u> فبدءُ الإيمانِ من قِبلِ الله: فضلٌ منه ورحمة، ومن يمنُّ به على من يشاء من عباده، فيقذف في قلبه نورًا ينوِّر به قلبه، ويشرح به صدره، ويزيد في قلبه الإيمان، ويُحبِّبه إليه، فإذا نوَّر قلبه، وزيَّن فيه الإيمان، وحبَّبه إليه؛ آمن قلبه بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر كلُّه خيره وشرُّه، وآمن بالبعث والحساب، والجنة والنار، حتى كأنه ينظر إلى ذلك، وذلك من النورِ الذي قذفه الله في قلبه.

آمن قلبه: نطق لسانه مُصدِّقًا لما آمن به القلب، وأقرًّ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لابن أبي شيبة (١١٩).

بذلك، وشهد أن لا إله إلَّا الله وأن محمدًا رسول الله ﷺ، وأن هذه الأشياء التي آمن بها القلب فهي حقٌّ.

" فإذا آمن القلب، وشَهِدَ اللسان: عملت الجوارح، فأطاعت أمر الله، وعملت بعمل الإيمان، وأدَّت حقَّ الله عليها في فرائضه، وانتهت عن محارم الله إيمانًا وتصديقًا بما في القلب، ونطق به اللسان، فإذا فعل ذلك كان مؤمنًا (١).

عَلَى وَقَدَ بَيَّنِ الله ذلك في كتابه، وأن بدء الإيمان من قِبلِه:

فَـقَــال تــعــالـــى: ﴿ وَلَكِكِنَّ أَلَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِبْمَانَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُرُ ﴾ [الحجرات: ٧].

أفلا يرون أن هذا التزيين وهذا النور من عطيَّة الله ورزقه، يُعطي من يشاء كما يشاء، أترى أن الناس يمرون (٢).

وقال في كتابه: ﴿ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ ﴾ [الروم: ٥٦].

وقال رسول الله ﷺ للحارث بن مالك ﷺ: «عبدٌ نوَّر الله الإيمان في قلبه»(٣).

٦ وقال: «نورٌ يُقذفُ في القلبِ؛ فينشرح وينفسح».

ثم بيَّن الرسول أنه يتبين على المؤمن إيمانه بالعمل حين قيل له: هل له علامة يعرف بها؟

<sup>(</sup>١) وإذا لم يفعل ذلك واكتفى بالتصديق والقول وترك العمل بالكلية فليس هو بمسلم ولا بمؤمن كما أجمع على ذلك السلف الصالح كما بينته في المقدمة.

<sup>(</sup>٢) كذا في «الحلية».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في «الإيمان» لابن أبي شيبة (١١٥).

قال: «نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله»(۱).

ألا ترون أنه قد بيَّن أن إيمانه يُعرف بالعمل لا بالقول، وقد بيَّن أن الإيمان الذي في القلبِ ينفعه إذا عَمِل بعمل الإيمان، فإذا عمل بعمل الإيمان تتبيَّن علامة إيمانه أنه مؤمن.

#### قال محمد بن أسلم:

٧ وقال المرجئ: (ويتفاضل الناس في الأعمال)(٢) خطأً؛ لأنه زعم أن من كان أكثر عملاً فهو أفضل من الذي كان أقل عملاً!

فعلى زعمه أن من كان بعد رسول الله على كان أفضل من رسول الله على المحبّ والعمرة، رسول الله على المحبّ والعمرة، والغزو، والصّلة، والصّيام، والصّدقة، والأعمال الجسمية، ورسول الله على أفضل منهم بالاتفاق.

ثم من كان بعد أبي بكر الصديق وعمر في قد عملوا الأعمال الكثيرة التي لم يعملها عمر، ولم يبلغها، وعمرُ في أفضل منهم.

ثم من بعد أصحاب رسول الله ﷺ من التابعين قد عملوا أعمالاً كثيرة أكثر مما عملته الصّحابة، والصّحابةُ أفضل منهم.

الناس فأي خطأ أعظم من خطأ هذا المرجئ الذي زعم أن الناس

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٥٤٥٥)، وسعيد بن منصور في الفسيره» (٩١٨)، والطبري في «تفسيره» (٢٦/٨) من حديث ابن مسعود ﷺ.

وقد ذكر طرق هذا الحديث ابن كثير في "تفسيره" (٣/ ٣٣٥)، وقال: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة، يشد بعضها بعضًا، والله أعلم.اهـ.

 <sup>(</sup>۲) المرجئة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، ولهذا يرون التفاضل والزيادة والنقصان
في الأعمال لا في الإيمان، فالإيمان لا زيادة فيه ولا نقصان والناس فيه سواء!

€ [ £YA ]\$=

يتفاضلون بالأعمال، وإنما الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يُفضَّل من يشاء من عباده على مِن يشاء عدلاً منه ورحمة، فكلُّ من فضَّله الله فهو أعظم إيمانًا من الذي دونه؛ لأن الإيمان قَسْم من الله قسمه بين عباده كيف شاء، كما قسم الأرزاق، فأعطى منها كلَّ عبدٍ ما شاء.

الله ترى إلى قول عبد الله بن مسعود و الله عبد الله عبد الله عبدًا أعطاه الإيمان (١).

ا فالإيمان عطيَّةُ الله يُعطيه من يشاء، ويُفضَّلُ من يشاء على من يشاء على من يشاء، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَنَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُرَى اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُرَى اللهِ الحجرات: ٧].

أفلا ترون أن هذا التزيين وهو النور من عطيَّة الله ورزقه يعطي من يشاء كما يشاء، ألا ترى أن الناس يمرون يوم القيامة على الصِّراط على قدر نورهم، فواحدٌ نوره مثل الجَبل، وواحدٌ نوره مثل البيت، فكم بين الجبل والبيت من الزيادة والنقصان؟!

فإذا كان نور منه خارج مثل الجبل، وآخر مثل البيت فكذلك نورهما من داخل القلب على قدر ذلك.

**١٢** فالمرجئة والجهمية قياسهما قياسٌ واحد:

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (۸۹۹۰) ولفظه: عن عبد الله هذه قال: إن الله قلق قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الممال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فإذا أحب الله عبدًا أعطاه الإيمان، فمن ضن بالمال أن ينفقه، وهاب العدو أن يجاهده، والليل أن يكابده، فليكثر من قول: لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله وسبحان الله.

فإن الجهمية زعمت: أن الإيمان المعرفة فحسب بلا إقرار ولا عمل.

والمرجئة زعمت: أنه قولٌ بلا تصديقِ قلبٍ ولا عمل (١٠). فكلاهما شيعة إبليس.

وعلى زعمهم إبليس مؤمن؛ لأنه عرف ربه ووحَّده حين قال: ﴿قَالَ فَبِعِزَّلِكَ لَأُغْوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [ص: ٨٢].

وحين قال: ﴿ إِنِّ أَغَافُ آللَهَ رَبَّ ٱلْعَنَامِينَ ۞﴾ [العشر: ١٦]. وحين قال: ﴿ رَبِّ مِمَا أَغُورُنْكِنِي ﴾ [العجر: ٣٩].

فأيُّ قومٍ أبين ضلالة، وأظهر جهلاً، وأعظم بدعة من قوم يزعمون أن إبليس مؤمن!

فضلوا عن جهة قياسهم، يقيسون على الله دينه، والله لا يقاس عليه دينه، فما عبدت الأوثان والأصنام إلّا بالقايسين (٢).

الله في دينه، واتبعوا ولا أمَّة محمدٍ القياس على الله في دينه، واتبعوا ولا تبتدعوا، فإن دين الله: استنان واقتداء واتباع، لا قياس وابتداع (٣).

<u>الله</u> قال محمد بن أسلم: ثنا يعلى، ثنا محمد بن عمرو، عن

<sup>(</sup>١) وهؤلاء مرجثة الكُرَّامية.

وفي «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس) قال وكيع: ليس بين كلام الجهمية والمرجئة كبير فرق؛ قالت الجهمية الإيمان: المعرفة بالقلب، وقالت المرجئة: الإقرار باللسان.

 <sup>(</sup>٢) وقد كفرهم أثمة السُّنَّة بسبب قولهم هذا، انظر: «الإيمان» لأبي عبيد الباب الخامس.

<sup>(</sup>٣) قال أبو نعيم: اقتصرت من تفاصيله ومعارضته على المرجئة على ما ذكرت، وكتابه يشتمل على أكثر من جزءين مشحونًا بالآثار المسندة، وقول الصحابة والتابعين. اهـ. قلت: إلى هنا انتهى نقل أبي نعيم في «الحلية»، والله المستعان.

ثم ساق بعض الأحاديث التي يرويها من طريق محمد بن أسلم الطوسي تَخْلَفُهُ، وسأقتصر على ذكر ما يتعلق بكتاب الإيمان.

أبي سلمة، عن أبي هريرة و الله الله الله عليه على الله الله عليه المؤمنين ا

10 قال محمد بن أسلم: ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا شيبان، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وللهذا قال: قال رسول الله على: «لا يزني الرجل وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ينزع منه الإيمان ولا يعود حتى يتوب، فإذا تاب عاد إليه»(٢).

آبي خالد، عن الشعبي، عن ثابت بن قطنة، قال: قال عبد الله \_ يعني: أبي خالد، عن الشعبي، عن ثابت بن قطنة، قال: قال عبد الله \_ يعني: ابن مسعود ﷺ \_: عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفُرقة، وإن الله تعالى لم يخلق في هذه الدنيا شيئًا إلَّا جعل الله له نهاية ينتهي إليها، ثم ينقص ويزيد، فالإسلام اليوم مُقبلٌ له ثبات، ويوشك أن يبلغ نهايته، وآيةُ ذلك أن تغشوا الناقة، وتقطع الأرحام حتى لا يخاف الغني إلَّا الفقر، وحتى لا يجد الفقير من يعطف عليه، وحتى أن الرجل ليشتكي الحاجة وابن عمه غنيٌ ما يعطف عليه بشيء (٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في «الإيمان» لابن أبي شيبة (١٧).

 <sup>(</sup>٢) قال أبو نعيم: غريب من حديث عاصم، لا أعلمه رواه عنه إلَّا شيبان بهذا اللفظ.
وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لأحمد (١٠٧).

 <sup>(</sup>٣) قال أبو نعيم: غريب من حديث عبيد الله، نفرد به موسى.
وقد روى البخاري نحوه من حديث ابن مسعود ﴿ إِنْهُمَا لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِ اللَّا اللَّالَّالَا اللَّالِي الللَّا اللَّالَّاللَّالِي الللَّل

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة (٣٨٤٩٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩٩/٩/ ٩٧٣).

المحلى بن أسلم: ثنا جعفر بن عون، ثنا المعلى بن عرفان، قال محمد بن أسلم: ثنا جعفر بن عون، ثنا المعلى بن عرفان، قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت ابن مسعود شه يقول: ينتهي الإيمان إلى الورع، ومن أفضل الدين أن لا يزال باله غير خالٍ عن ذكر الله رضي بما أنزل الله من السماء إلى الأرض؛ دخل الجنة إن شاء الله، ومن أراد الجنة لا شكَّ فيها؛ فلا يخف في الله لومة لائم (١).

المحمد بن أسلم: ثنا إبراهيم بن سليمان، ثنا عبد الحكم، عن أنس بن مالك رسول الله والله والله والله الله صلاة رجلٍ لا يؤدي الزكاة حتى يجمعهما، فإن الله تعالى قد جمعهما فلا تُفرِّقوا بينهما "".

الآعمش، عن أبي وائل، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن الاعمش، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله بن مسعود وللها الله عن الصلوات في المسجد فإنها من الهدى، وسُنة محمد (٢).

أبو الوفاء جعفر، قال: حدثني أبي، عن ابن عمر أله بن موسى، ثنا أبو الوفاء جعفر، قال: حدثني أبي، عن ابن عمر أله الله الله الله قال: "مَن سَمِعَ الفلاحَ فلم يُجبه: فلا هو معنا، ولا هو وحده"(٤).

<sup>(</sup>١) رواه اللالكائي (١٧٠٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (٥/١٣٣/٥).
وفي إسناده: عبد الحكم بن عبد الله القسملي بصري. قال ابن معين: لا أعرفه.
وقال البخاري: عبد الحكم.. عن أنس وعن أبي الصديق منكر الحديث.
وقال ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتابع عليه. انظر: «الكامل» (٣٠/٧).

 <sup>(</sup>٣) قال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش عن أبي واثل.
وروى مسلم (٦٥٤) نحوه عن ابن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٤) قال أبو نعيم: غريب من حديث ابن عمر لم نكتبه إلاً من حديث أبي الوفاء. رواه من طريق المصنف: ابن عدي في «الكامل» (١٤٣/٢)، وفي إسناده: جعفر بن أبي جعفر الأشجعي، عن أبيه، قال البخاري: منكر الحديث.

الشعبي، عن جرير رضي أسلم: ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا داود، عن الشعبي، عن جرير رضي قال: سمعت رسول الله على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله..» الحديث (١٠).

آت قال محمد بن أسلم: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك، عن ليث، عن عبد الرحمٰن بن سابط، عن أبي أمامة وَهُنه، قال: قال رسول الله على: "من لم يمنعه من الحجِّ حاجة ظاهرة، أو مرض حابس، أو سُلطان جائر، فمات ولم يحجِّ؛ فليمت يهوديًا أو نصرانيًا (٢).

**75** قال محمد بن أسلم: ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمٰن بن غنم، عن عمر بن الخطاب عليه قال: من أطاق الحج، ولم يحج حتى مات؛ فأقسموا عليه أنه مات يهوديًّا أو نصرانيًّا (٣).

قال محمد بن أسلم: ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا عبدالأعلى بن أعين، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة والتناقلات: قال رسول الله والتناقلات: قال رسول الله والتناقلات: قال رسول الله والناقلات على شيء من الجور، وتبغض على شيء من الجور، وتبغض على شيء من العدل، وهل الدّين إلّا الحبُّ في الله والبغض في الله، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُجُونُ الله قَالَيْهُونِي يُخِبَكُمُ الله ﴾ [آل عمران: ٣١](٤).

 <sup>(</sup>١) متفق عليه. وقد تقدم تخريجه في «الإيمان» لأحمد (٢٢).

<sup>(</sup>٢) لا يصح، وقد تقدم تخريجه عند أحمد في «الإيمان» (٤١٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه عند أحمد في «الإيمان» (٤١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه العقيلي في «الضعفاء» (٣٥٣٨)، والحاكم في «المستدرك» (٣١٩/٢). وفي إسناده عبد الأعلى بن أعين، قال العقيلي: جاء بأحاديث منكرة ليس منها شيء محفوظ.

الثوري، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس، أن عمر بن الثوري، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي فراس، أن عمر بن الخطاب و الله عليه قال في خطبته: إنما كنا نعرفكم أيها الناس ورسول الله عليه فينا، والوحي ينزل، ويُنبئنا الله من أخباركم، فمن أظهر لنا خيرًا؛ أحببناه عليه، وأنزلناه به، ومن أظهر لنا شرًّا؛ أبغضناه عليه، وأنزلناه به، سرائركم فيما بينكم وبين ربكم (۱).

المحمد بن أسلم: ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا شيبان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن محمد الكندي، عن ابن عمر الله عن رسول الله علي أنه قال: «لا تحلف بأبيك، ولا تحلف بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك»(٢).

حن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس الله قال: قال رسول الله عليه الله وهو كعابد وثن (٣).

رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة مُدمن خمر»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٤١)، وعبد الرزاق (٦٠٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥٣٧٥). وقد تقدم نحوه في «الإيمان» له (٢٤٦).

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق (١٧٠٧٠)، والبزار (٥٠٨٥) وهو ضعيف.
وقد تقدم في «الإيمان» لأحمد موقوفًا ومقطوعًا (١١٦ و١٥٠ و١٥١ و٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) تقدم نحوه عند أحمد في «الإيمان» (٣٥٤).



«صنفان من أُمَّتي لا تنالهم شفاعتي يوم القيامة: المرجئة، والقدرية»(١).

٣٦ قال محمد بن أسلم: ثنا عمار بن عبد الجبار، عن الهيشم بن جماز، عن أبي داود، عن زيد بن أرقم ﴿ الله عَلَيْمَ : قال رسول الله عَلَيْمَ : «من قال: لا إله إلّا الله مخلصًا دخل الجنة».

قال رسول الله ﷺ: «وإخلاصك بلا إله إلَّا الله: أن تحجزك عما حرَّم الله عليك» (٢٠).

تا قال الحسن بن علي المعروف بكردوس الطوسي: سمعت محمد بن أسلم الطوسي كَاللَّهُ يقول: لم تعرُج كلمة إلى السماء أعظم ولا أخبث من ثلاث:

أولهن: قول قرعون حيث قال: أنا ربكم الأعلى.

والثانية: قول بشر المريسي حيث قال: القرآن مخلوق.

والثالثة: قول محمد بن كرَّام حيث قال: المعرفة ليست من الإيمان (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، وقد خرجته في تعليقي على «الرد على المبتدعة» (٨٢).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وطرفه الأول ثابت، رواه أحمد (٢٢٠٦٠)، وابن حبان (٢٠١٠).

<sup>(</sup>٣) «الإباطيل والمناكير» للجوزقاني (٢٧٤).